# كالشفة الكروب وهى الاستفاقه المشهورة ليفرزج الكروب للشيخ ابراهيم عبد الدافع

سبب نظم هذا التوسل

أن مؤلفه كان مسجونا هو وبعض الأعيان فنظم هذه الاستغاثة وهوفي سخته وتلاها هو وأصحابه ففق بهاقة غنهم وخلصوا من سمنهم ببركة هذه الاستغاثة ومى نقرأ لتفريح السكروب ومن كان في شدة وتلاها خصوصاً وقت السحر فرج الله عنه تلك الشدة ببركة مافيها من أسماء الأولياء العظام والإبطال السكر ام

> ولتمام النفع ذيلناها بالحصون المنيعة وأوراد الطريقة الاحدية المعارف بالله تعالى السيد أحمد بن إدريس الحسني المغربي

> > يطلب مزن

مكنت برالت احرة الساحية من يعشف شيهان . شدة العنادنية بهذه المندوم

وادالطبيامة المستدين لادمز ابتشاخرة

## وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَتَحْبِهِ أَجْعِين

ثُمَّ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ سَرْمَدَا عَلَى شَفِيعِ الْمُذْنِيِنَ أَحْدَا وَ آلِهِ وَالصَّحْبِ مَا فَاحَ أَرَجْ وَمَا دَنَا وَقْتُ السُّرُورِ وَالْفَرَجْ وَبَعْدُ إِنْ كُنْتَ أَخًا لَأُوَاء بَادِرْ إِلَى مَوْلاَكَ بِالدُّعَاء مُسْتَشْفِهًا إِلَيْهِ بِالْأَخْيَارِ لاسِيًّا إِنْ كَانَ فِي الأَسْحَارِ وَنَادِ يَا جَيْشَ خِيَارِ الْأُمَّةُ لِكَنْ بِهِمْ عَنْكَ تَزُولُ الْغُمَّةُ يَا سَادَةً ثُمُ الْفِيَاتُ فِي الْوَرَى أَلاَ تَرُونَ مَا بِنَا الآنَ جَرَى يَا نُقَبَاء يَا رِيَجَالَ الْغَرْبِ أَلاَ تَرُونَ مَا بِنَا مِنْ كَرْبِ يَا نَجْبَالِهِ يَا رَبِجَالَ مِصْرِ أَلاَ تَرُوْنَ مَا بِنَا مِنْ أَسْرِ أَنْ يَا الْكَرْبُ وَضَاقَ اللَّهُ ال يَا مَنْ هُمُوا بَيْنَ الْوَرَى أُخْيَارًا إِلا تُرَوْن مَا بِنَا قَدْ صَارًا

نَحْدِدُكَ اللَّهُمَّ يَا قَيُومُ خَدْدًا بِو تُفَرَّجُ الْهُومُ

وَمَا وَنَيْتَ بَلْ خَطَفْتَ قَسْرِى أَيَّا أَبَا يَعْزِي وَيَا زَرُونَ أَيْنَ الْنِيَاتُ مِنْكَ وَاللَّحُونَ

يَا مَنْ ثُمُ النَّقْبَاءِ وَالْأُوْتَادُ أَلَا تَرُوْنَ كُوْبَنَا يَرْدَادُ بَا غَوْثُ هٰذَا الْوَقْتِ بَا مَلاَذُ أَلاَ بَكُونُ مِنْكَ لِي إِنْمَاذُ أَيَا أَهِيلَ الطُّرْنِ وَالسُّلُوكِ يَا مَنْ ثُمُّ فِي الْخُلْقِ كَالْمُلُوكِ تَجِيمُكُمْ مِنْ غَيْرِ مَا تَفُضِيلِ فُونُوا بِنَا فِي الْخَادِثِ الْجَلِيلِ يَا مَنْ لَهُمْ مَنَاقِبٌ شَهِيرَهُ وَفَضْلُهُمْ كَالشَّسِ فِي الظَّهِيرَهُ أَيَا أَبَا اللَّقَامِ بَا مُمَامُ أَمَا لَـكُمْ فَى أَمْرِنَا اهْيَامُ هَا أَمَّنْتُ كُمْ أَغَنْتُ أَسْرَى أَيَا كَبِيرَ الشَّأْنِ يَا جَيْلاَنِي مَاذَا التَّرَاخِي مِنْكَ وَالنَّوَانِي بَاسَيِّدِي الدُّسُوفِي يَا رِفَاعِي يَا مَنْ لَهُ أَذْعَنَتِ الافَاعِي لاَ تَرَوْنَ مَا بِنَا قَدْ حَلاً مَتَى نَرَى الإِفْرَاجَ كُلاً أَيَا أَبَا يَزِيد يَا بَسْطَامِي هَلا رَعَيْتُمْ سَادَنِي زِمَامِي أَيَا جَلِيلَ الْقَدُّرِ يَا ابْنَ الْقَرَبِي ۚ هَلَا نَهَضُّم ۚ فَي مُبُوعِ الأَرَبِ أَيَا ابْنَ مَشْيِشَ وَيَا دَبَّاغُ أَيَحْسُنُ الإِنْمَالُ أَوْ يُسَاغُ يَا شَاذِلِيٌّ يَا إِمَامَ النَّاسِ مَاذَا الترَاخِي مِنْكَ وَالغَّنَامِي يَا حُجَّةً الْإِسْلَامِ بَاغَزَالِي وَيَا أَبَا مَدْيَنَ ثُمُ عِمَالِي

أَيَا أَبَا الْعَبَّاسِ بَاسَنْتِي أَنَّ النَّصِيرُ مِنْكَ وَالْحَيْ يَا سَهْرَوَرْدِي يَا أَبَا النَّجِيبِ قُومُوا بِنَا فَى الْخَادِثِ الْعَجِيبِ يَا ابْنَ إِذْرِيسَ وَبَا سُلْطَانُ يَا مِرْغَنِيَّ الْخُمْرِ يَا عُمَّانُ أَبَا رِجَالَ اللهِ أَبًّا كَانُوا بِامَنْ بِهِمْ قَدْ عَمْرَ الدَّبُوانُ يَا مَنْ مَضُوا فِي سَالِفِ الأَزْمَانِ مِنْ سَائِرِ الْأَقْطَارِ وَالْبُلْدَانِ يَا مَنْ لَهُمْ كُلُّ فَخَارٍ أَثْلَدِ أَعْنِي الَّذِينَ فِي بَقْيِهِمِ الْغَوْفَلِدِ يَا مَنْ ثُمُ حَازُوا مِقَامًا أَعْلَى وَمَنْ حَوَاهُمْ تُرْبُ ذَاكَ الْمُلا يَا مَنْ مُمُ أَيْضًا بِأَرْضِ الطَّافِي أَلاَ أَمَانَ سَادَنِي لِلْخَافِي يَا مَنْ ثُمُ أَيْضًا ۚ بِأَرْضِ الْقُدْسِ ۚ نَرْجُو بِكُمُ سُفُنُ النَّجَاةِ تَرْسِي مَا مَنْ مُمْ فَي يَهِنِ وَالسُّنْدِ وَالْوُومِ وَالْعِوَافِ ثُمَّ الْبِنْدِ يَا مَنْ ثُمُ فِي عَجَمٍ وَالصِّينِ مَتَى الْغِياتُ مِنْكُمْ كَأْتِينِي يَا مَنْ ثُمُّ فِي كُوفَةٍ وَالْبِصْرَةَ مَتَى الْفِياتُ مِنْكُمْ وَالنَّصْرَةُ يَا مَنْ لَدَا بَغْدَادَ قَدْ أَقَامُوا ۚ وَحُبُّ مَولاَهُمْ بِدِ قَدْ هَامُوا ۗ يَا مَن دَعَى مَعْرُوفُ فِي السَّاءِ لِفَوْذِهِ بِرُنْبَقِ الْوَلاَءِ أَيَا سَرِئَ عَجَّانَ سَرِيعًا وَكُفَّ عَنَّا عَادِثًا فِيمًا أَيَا أَبَا الْفَارِيمِ لِا جُنْئِدُ فِي شِدَّةٍ دَعَا كُمُ الْنُبَيْدُ

يَا شِبْلُ بَا بَقَالُ وَيَاسِنْجَارِي وَيَا غُفَيْلُ هَيَّا بِانْتِصَارِي يَا مَنْ ثُمُّ فِي الْخُبِّ أَيْضًا هَاجُوا وَابْنُ هَوَارٍ مِنْهُمُ وَالتَّاجُ كَذَٰلِكَ الْمُلاَّجُ وَالدَّبَّاسُ بِجَاهِمِمْ يُزَالُ عَنَّا أَبَاسُ يَا مَنْ مُمْ لِكُلِّ فَخْرِ عَازُوا أَيَا أَبَا يَمْقُوبَ يَاغُزَّازُ أَيَا ابْنَ مَاهِينَ أَيَا عَدِئُ حَيَاةُ بَا جَاكِيرُ بَا كُوْدِئُ أَيَا سُوَيْدُ ۚ يَا عَلِينُ ۚ يَا مَكَانِ ۚ رَوْجُو بِكُمْ نَجْحَ الْمُرَادِ وَالْوَطَوْ يَا مَنْ هُمُ فَى قِبْلَةِ وَالْجُوْفِ مَتَى يَكُونُ مَأْمَنِي مِنْ خَوْفٍ يَا مَنْ ثُمْ فِي الشَّرْقِ وَالجُنُوبِ وَفِي الشَّالِ أَنْجَزُوا مَرْغُوبِ يَا مَنْ هُمْ فِي الْغَرْبِ أُعْنِي الْأَنْصَى وَحَصْرُهُمْ بِالْعَدِّ لَيْسَ يُحْصَى يًا مَنْ نُمُ فَ أَلَيْدُو وَالْأَرْبَافِ وَالْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَفِي الْفَيَافِي يَا مَنْ حَوَّتْ جَمْعُهُمْ سَنَّارُ ﴿ قَدْ أَخْفِرَ الْتَهْدُ وَذُلَّ الْجَارُ وَمَا رَأَيْنَا مَنْ بُفَارُ فِيكُمْ ۖ وَلاَ أَغَنْتُمْ سَادَتِي بَنِيكُمْ ياً مِوْعَنِي يَا حَسَنَ السَّرِيرَةُ فَا رَعَيْتَ سَيِّدِي لِلْجِيرَةُ ياً مَنْ لَذَا أَسُوَانَ قَدْماً حَلُوا ﴿ رَجُو بَكُمْ كُرُوبِنَا تَنْعَلُ ياً ضوِّى يا شَيْخَ أَبَا اللَّجَّاجِ مَتَى يَجِيءِ الْأَمِنُ بِالْإِفْرَاجِ

يَا سَهْلُ يَا مَنْفُورُ يَا مُكَثَّلُ الْمِيشِرُ الْخَافِقُ يَا ابْنَ حَنْبَلَ

يَا مَنْ لَدَى الصَّعِيدِ أَيْضًا تَاوِي كَالْفُولَى وَالْفَرْغَلِي وَالْقِنَاوِي عَلَيْ وَالْقِنَاوِي مَا أَيْمًا الشَّيْخُ أَبَا عِمْرَانِ مَلاً مَمَنْتَ سَيِّدِي بِشَافِي يَا سَاكِنِي مِصْرًا أَيَا سَادَاتُ أَمَّا لَكُمْ فِي أَمْرِنَا الْتِفِاتُ يَا آلَ يَسَ جَمِيعًا طَرًا طَالَ عَلَيْنَا الْكُرْبُ وَاسْتَمَرًا يَا صَعْبَ خَيْرِ الْخُلْقِ بَا أَثَّمَةُ فُومُوا بِنَا بَا شَادَى بِالْهِيَّةُ يَا عُمْبَةُ بْنُ عَامِرٍ يَا سَارِيَةً أَمَّا عَلِيْتُمْ بِالْقَضَايَا الْجُارِيَة أَيَّا إِمَامَ الْقَوْمِ بِكَأْبُنَ شَافِعٌ أَلَيْسَ مِنْكُمْ مُنْجِدٌ وَشَافِعٍ أَمَا إِمَامَ اللَّيْثِ قُمْ بِنَصْرِى بَا سَيِّدِي لِكُنْ يَفْكُ أَسْرِي. يَا أَهْلَ الْوَفَا وَيَا بَنِي الرِّنَّةِ بِقَ ۚ أَلَا تُرَوْنَ مَا بِنَا مِنْ ضِيقٍ يَا مَنْ حَوَتْ قَرَافَةُ الإِمَامِ مِنْ كِبْرًا وَسَادَةٍ. أَعْلاَمِ يَا انْ أَبِي جَمْرَةَ بَاشَهِرُ أَمَا لَنَا فَ حَبَّكُمْ ظَهِرٌ يَا رَوْزَبَارِيُّ وَيَاذَا النُّونِ وَيَا جِأَنَ الْعِلْمِ وَالْفُنُونِ يَا ابْنَ مَهِزُونِ وَيَا أَنْصَارِينَ هَلاَّ أَخَذْتُمُ سَادَتِي بِثَارِي يَا مَنْ لَدَا بُسْنَانِ رَوْحَنِي الْفُلَمَا لَ تَنَزَّهُوا مِنَ الْهُدَاتِ الْمُظْمَا أَيَا أَيَا الْمَثَانَيِ يَا يَعِينُ أَمَا لَنَا فَي حَبِّكُمُ نَعِيدٌ

بَا عَبْدَ غَفَّارٍ ثَوَى فَى تُوسِ هَيًّا بِنَصْرٍ عَاجِلٍ مَنْصُوسِ

يَا شَرَفَ الدِّينِ وَيَا عَفِينِي يَا خَفِيرَ الْكُوْدِيُّ يَا مُنُوفِي يَا أَيُّهَا الْقُطُبُ أَبَا خَوَّاصُ أَمَّا لَكُمْ فِي أَمْرِنَا خَلاَصُ بَاشَادَيْكُ بَا أَبَا الْمَوَاهِبُ أَمَا لَـكُمْ فِي أَمْرِنَا مَذَاهِبُ يَا سَيِّدِي يَمْنِي وَيَاكُورَانِي \* يَا ابْنَ عَطَاءِ اللهِ يَا شَعْرَانِي يَا جَعْبَرِي مَا ابْنَ أَبِي الْعَشَائِرُ ۚ أَمَا لَـكُمْ فَي أَمْرِنَا بَصَائِرُ ۗ وَيَا حُسَيْنِ الْأَدْبِي بِا زَاهِدْ أَيَا أَبَا خَوْدَةَ تُمْ وَجَاهِدُ أَيَا عَصْفِ بِرُ وَيَا عِرَاقِي وَيَا بَهَاءَ الدِّينِ هَلْ مِنْ. رَافِي يا فَرَجُ الْتَجُدُوبُ يا بَهْلُولُ عِلْهِيكُمْ نَرْجُوا الْتَنَا يَزُولُ يا عَبْدَرِي وَيَا حُسَيْنُ الْجَاكِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ يَغِيثُ الشَّاكِي أَيا أَبَا السُّقُودِ يَا مُنْتَمَ يَا مَنْ حَوَاهُمْ جَبَلُ الْمُقَطَّمْ يا مَنْ دُمِيَ فِي مَصْرَ بِالسَّلْطَانِ الْقُطْبِ شَمْسِ الدِّينِ وَالْعِنَا فِي بِا يَعْفُ إِ دَرْدِيرُ بِا حَنَفِي إِ ابْنَ كَالِ الدِّينِ يَا بَكْرِي أَيَا أَبَا ۚ إِسْجَانَ بِا مَعْبُولِي أَرْجُو بِكُمْ بَقْضِي إِلَىَّ سُولِي يا مَنْ حَوَتْ بُولاَقُ مَنْ وَلَى خُصُوصاً الْقُطْبُ أَبَا عَلَى أَمَّا رَأَيْتُمْ حِينَ جِثْنَا مِعْرًا وَمَنْ خَمَاكُمْ قَدْ أَخِذْنَا جَهْرًا إِلَى مُسَكَانِ الدُّلِقَ وَالنَّـكَالِ وَالْأَمْرِا وَالْفَهْرِ وَسُوءِ الْخَالِ

يا مَنْ مُمْ فِي الْجِنْمِيَّةُ مِنْ كُلِّ مَنْ فِي الشَّرْقِ وَالْفَرْبِيَّةُ وَسَابِقًا قُلْتُ لَكُمْ قَصِيدَه مُوجِيًا إِغَاثَةً أَكِيدَه وَالْآنَ زَادَ الْكَرْبُ وَالْمَنَاءِ وَالضُّرُّ وَالْأَسْقَامُ وَالضَّمَاءِ يَا مَنْ هُمْ مُحَاتُ هَٰذَا النَّفْرِ هَيَّا بِكُمْ هَيًّا بِكُمْ اللَّيْصْرِ أَيَا أَبَا الْعَبَاسِ يَا مُرْسِينُ يَا سَيِّدِي بَا قُوتُ يَا عَرْشِيُّ يا شَرَفَ الدِّينِ يا تُوصِيرِي أَمَا رَأَيْتَ سَيِّدِي تَكْدِيرِي يا سَيِّدِي الْمَعْاوِدِي ذِي الْجَاهِ فَلَا تَكُنْ عَنْ نَصْرِنا إِالسَّاهِي أَيَا أَبَا الْفَتَحِ ۚ الْجَلِيلِ الْمُشْتَهُونَ ۚ هَلَا نَهَضُمُ ۚ فَى فِكَاكِ مَنْ أَسِرُ يَا مَنْ هُوَ الْمَشْهُورُ بِالْمُجَاهِدُ بِالْمُجَاهِدُ وَعَجَّلُ وَانْتَجِرُ وَسَاعِدُ ياً مَنْ حَوَتْ رِسَالَةً القُشِيرِي أَسْمَاءُهُمْ قُومُوا بِدَفْعِ الضَّيْرِ وَيَا عِبَادَ اللَّهِ جَمْعًا احْضَرُوا يَقَدُمُكُمْ إِنْيَاسُ ثُمَّ الْخِضْرُ قُومُوا بِنَصْرٍ عَاجِلٍ بِالسَّاعَةُ مِثْلَ الَّذِي كَانَ إِلَى خُزَاعَةُ جَمِيعًا وَنَيْلِ كُلُّ مَأْرَبِ وَتَثْمِلِنَا بِأَمْلِنَا يَجْتَمِيعُ وَالْخَاسِدُونَ جَمْعُهُمْ بَنْصَدِعُ

فَكَيْفَ مِنْكُمْ يَحْصُلُ الشَّكَاتُ وَأَنْتُمُ الْوُلَاتُ وَالرُّعَاةُ لِكُنْ نَفُوزُ بِالْمُنَا وَالْتَطْلَبِ بِجَاهِ كُلُّ الرُّسْلِ وَالْأَمْلَاكِ وَالْأَنْبِيَا وَالْقَرْشِ وَالْأَمْلَاكِ وَجَاهِ خَمْ الْمُرْسَلِينَ أَعْدَا صَلَّى عَلَيْهِ اللهُ مَا دَامَ الْهَدَا وَآلَهِ مَا دَامَ الْهَدَا وَآلَةِ وَسَفِيهِ الْأُخْيَارِ مَا غَرَّدَ الْقِيْرِئُ فِي الْأَسْحَارِ وَمَا دَعَى دَاعِ بِصِدْقِ النَّبَةُ لَدَا الصَّبَاحِ ثُمَّ فِي الْمَشِيَّةُ وَمَا دَعَى دَاعِ بِصِدْقِ النَّبَةُ لَدَا الصَّبَاحِ ثُمَّ فِي الْمُشِيَّةُ وَمَا دَعَى دَاعِ فِي النَّهُ وَالْأَنْكَادُ وَزَالَتِ الْهُمُومُ وَالْأَنْكَادُ وَزَالَتِ الْهُمُومُ وَالْأَنْكَادُ

وَالْخُذُ لِلْهِ رَبِّ الْمَالِمِنِ \* وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا تُحَيَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَسَمْ يَسَدِّدُنَا يُحَيِّدُ وَعَلَى آلِهِ وَسَمْ نَسْلِيمًا كَذِيرًا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ \* وَارْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ \* وَاجْمَلْنَا الرَّاحِينَ \* وَاجْمَلْنَا فَى سِلْكِمِمْ مَنْظُومِينِ \* وَسَلَامٌ عَلَى الْمُوسَلِينَ آمِينَ \*

﴿ الحصون المنبعة للسيد أحمد بن إدريس الحسني رضي الله عند ﴾ ﴿ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحْمِ ﴾

كَمِنَ اللهِ بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَمِنَ اللهِ وَإِنَّى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَفِي اللهِ وَلاَّ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ بِسْمِ اللهِ افْتَتَحْتُ وَبِاللهِ اخْتَتَمْتُ وَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ لاَ تُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ دَخَلْتُ في طَيِّ أَمْوَاجٍ أَسْرَارٍ الْخُجُبِ النَّوْرَانِيَّةِ الَّتِي لاَ يُطِيقُ النَّاظِرُ إِلَى كَشْفِ حَفَاثَقِهَا وَاتَّزَرْتُ بِسُرَادِقِ الْهِيْبَةِ الْإِلْهِيَّةِ الْمُنَزَّلَةِ مِنْ أَسْرَارِ أَنْوَارِ الْجُلاَلِ \* وَتَرَدَّبْتُ \* بِالْإِمْدَادَاتِ الْوَاصِلَةِ إِلَى مِنْ أَسْرَارِ أَنْوَارِ أَسْمَاءِ اللهِ الْخِسْنَى ، وَاكْتَنَفْتُ بِكَنَفِ اللهِ الْمُطْلَقِ الَّذِي مَنَعَ عَنِّي أَذَى كُلِّ مَخْلُوقٍ مِنْ ۗ أَهْلِ ٱلسَّمَوَاتِ وَأَهْلِ الْأَرْضِينَ ، حِرْزُ اللهِ مَانِعٌ وَسِرُ أَسْمَا يُو دَافِعْ وَنُورُ جَلاَلِهِ لاَهِ عِنْ وَبَهَاءِ جَالِهِ سَاطِعْ فَمَنْ أَرَادَنِي بِسُوء أَوْ كَادَىٰي بِكَيْدٍ كَانَ بِإِذْنِ اللهِ تَمْنُوعًا مَدْفُوعًا ، وَكُنْتُ بِأَمْنِ اللهِ تَخْنُوطًا مَعْضُومًا مُؤَيِّدًا مَنْصُورًا ، وَامْتُنَعَ كُلُ شَيْطَانٍ وَقُرِرَ كُلُّ جَبَّارٍ وَذَلَّ كُلُّ مُتَكِّبِّرٍ ، وَخَضَعَ كُلُّ مَلِكٍ وَسُلْطَانٍ لِهَيْبَةِ عَظَمَةً جَلَالِ اللهِ امْتَنَعَ السُّوءِ عَنِّي وَانْدَفَعَ وَظَهَرَ نُورُ النَّصْرِ وَلَمَعَ ، وَبِدَا سِرُّ أَسْهَاءِ اللهِ ، وَسَطَاعَ وَذَلَّ كُلُّ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَخَضَعَ ، إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، وَكَنَّى بِرِبِّكَ وَكِيلًا، مَا شَاءِ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأَ لَمْ يَكُنْ إِعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ ثَنَىْ ۚ قَدْيِرٌ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ

قَدْ أَحَاطَ بِكُلُّ بَيْءَ عِلْماً وَأَحْصَّى كُلُّ بَيْءَ عَدَداً حَمْ ( سَنْماً ) حَمَّ الْأَمْرُ وَجَاء النَّصْرُ ، وَخَدَتْ نَارُ الْعَدَاوَةِ وَالْخُرْبِ ، قُلْ هُو رَبِّ لاَ أَنْ الْعَالِمِ وَالْخُرْبِ ، قُلْ هُو رَبِّ لاَ إِنَّ إِنَّا اللهِ وَمُبَتَ أَمْرُ اللهِ وَنَفَذَ بِسَمِ اللهِ وَمُبَتَ أَمْرُ اللهِ وَنَفَذَ بَسِمِ اللهِ وَمُبَتَ أَمْرُ اللهِ وَنَفَذَ بَسِمِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمُعَمَّنْتُ بِحَنِي اللهِ ، وَتَوَكَّنْتُ عَلَى اللهِ وَتَحَمَّنْتُ بِحَنِي اللهِ ، وَبِعَظِيمِ ذِكْرِ اللهِ ، وَبِعَظِيمِ ذِكْرِ اللهِ ، وَبِعَظِيمِ ذِكْرِ اللهِ ، وَبِعَظِيمِ ذِكْرِ اللهِ ، وَبَعْظِيمِ ذِكْرِ اللهِ ، وَبَعْظِيمِ ذِكْرِ اللهِ ، وَبِعَظِيمِ ذِكْرِ اللهِ ، وَبَعْظِيمِ ذِكْرِ اللهِ ، وَبَعْظِيمِ ذِكْرِ اللهِ ، وَبِعَظِيمِ ذَكْرِ اللهِ ، وَبِعَظِيمِ وَدِينِ وَاللهِ بَاللهِ ، وَاسْتَعَمْنَ بُولُو اللهِ وَتَعْرَفُ وَقُولِي وَقُولِي وَقُولِي وَاللهِ بَسَمِّولِ اللهِ وَوَقُولِي وَقُولِي وَقُولِي وَقُولِي وَقُولِي وَقُولِي وَقُولِي وَقُولِي وَمُولِي اللهِ وَمُولِي اللهِ وَمُالِي بِسَنْرِكَ اللهِ يَعْمُ وَلَّي وَاللهِ بَسَنْرِكَ اللهِ يَهُ وَمُنْ يَو اللهِ يَسَمَّرِكَ اللهِ يَعْمُ اللهِ يَعْمُ اللهِ وَمُعْلِى اللهِ يَعْمُ اللهِ وَمُولِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَعْمُ اللهِ وَمُؤْلِي اللهِ وَمُؤْلِي اللهِ وَمُؤْلِي وَمُولِي اللهِ وَمُؤْلِي اللهِ وَمُؤْلِي اللهِ ا

﴿ فَائْدَةَ دَعَاهُ رَجَالُ النَّبِ ، عَن بَعْضَ الصَّالَحِينَ ﴾

السَّلاَمُ عَايْتُكُمْ مَا رِجَالَ الْعَبْدِ ، السَّلاَمُ عَلَيْتُمْ مَا أَيُّهَا الْأَرْوَاحَ الْمُقَدِّسَةِ أَغِيثُونَى بِنَوْتَةِ وَالْفَارُونِي بِنَفَارَةٍ ، وَالرَّخُونِي بِرَخَة بِحَقَّ الْمُقَدِّسَةِ أَغِيثُونِي بِنَوْتَة وَالْفَارُ بِالْمِيْدَالُ بَا أَوْتِادُ بِكَانُونَ بَا تُعْلَٰبُ حَمَّلُهُ مَا أَنْعَالُ بَا أَيْدَالُ بَا أَوْتِادُ بِكَانُونَ بَا تُعْلَٰبُ

أَغِيثُونِي بِحُرْمَةِ سَيِّدِنَا مُحَدِّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا قُطْبَ الأَفْطَابِ
وَيَا إِمَامَ الْعَوْثِ أَسْأَلُكُمْ أَنْ بَحْيِبُوا دَعُونِي وَتَقْضُوا حَاجَتِي ، اللّهُمَّ الْأَعْدَاءِ الْجُعَلْ مَحَبَّتِي فَى قُلُوبِ الْمُلُوكِ وَالسَّلَاطِينِ ، وَأَكْنِي شَرَّ الْأَعْدَاءِ وَالْمُتَمَّرِينَ يَا غَيَاتُ الْمُسْتَغِيْنَ أَغِيْنِي بِرِحْمَتِكَ بَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ ، وَالْمُتَمَرِّدِينَ بَا غِيَاتُ الْمُسْتَغِيْنِي أَغِيْنِي بِرِحْمَتِكَ بَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ ، اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى اللّهُمَّ مَلْ عَبْدِكَ وَعَلَى إِلَيْ وَعَلَى الْهُولِيكَةِ الْمُعْرِيلُ ، وَصَلَّ اللّهُمَّ عَلَى عَبْدِكَ الْقَالِمِيلُ ، وَعَلَى عِبْدِكَ الْقَالِمِيلُ ، وَعَلَى عِبْدِكَ الْقَالِمِيلُ ، وَعَلَى عِبْدِكَ الْقَالْمِيلُ وَالْمُولِكَ ، وَخَلِيفَتِكَ الْفُطْبِ فِي هَادِكَ مَامِيلُ وَالْمُولِكَ ، وَخَلِيفَتِكَ الْفُطْبِ فِي هَادِكَ الْقَالِمِيلُ وَالْمُولِكَ ، وَخَلِيفَتِكَ الْفُطْبِ فِي هَادِكَ الْقَالِمِ بِعُولِ وَالْأَوْرَالِ وَالنَّامِيلِ وَالْمُولِكَ ، وَخَلِيفَتِكَ الْفُطْبِ فِي هَاللّهُ وَالْمُولِكَ ، وَخَلِيفَتِكَ الْفُطْبِ فِي هَاللّهُ وَالْمُولِكَ ، وَخَلِيفَتِكَ الْفُولِي فَيْنِ اللّهُمَّ اللّهُمَّ وَالْمُولِينَ ، وَعَلَى إِمْلَامُ وَالْمُولِينَ ، وَعَلَى اللّهُمَّ وَاللّهُمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيلًا اللللّهُ وَاللّهُ وَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ

### ﴿ المقدمة التي يتضاعف بها العمل ﴾

اللَّهُمَّ إِنِّى أُقَدِّمُ إِلَيْكَ بَيْنَ بَدَىْ كُلَّ نَهَسٍ وَلَمْحَةٍ وَطَوْفَةٍ يَطْرُفُ يَهَا أَهْلُ السَّمُواتِ وَأَهْلُ الْأَرْضِ وَكُلُّ شَىء هُو في عِلْمِكَ كَائَنْ أَوْ قَدْ كَانَ أُقَدِّمُ إِلَيْكَ بَيْنَ بَدَى ذَلِكَ كُهِ.

#### ( النهلسل )

يُفْرَأُ ثَلَاثًا ﴿ لِلَّ إِلَٰهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فَ كُلِّ لَمْحَةِ وَنَفَسِ عَدَدَ مَا وَسِتَهُ عِلْمُ اللهِ ﴾ الصَّيْمَةُ الآنِيَةُ مَنْ قَالَهَا أَرْبَمَا عُنِقَ مِنَ النَّارِ ﴿ لَا إِلَٰهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ﴾ .

#### ﴿ الصلاة العظيمية ﴾

### عي بسم الله الزحمن الرحيم عيد

اللَّهُمُّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْوِ اللهِ الْعَظِيمِ \* الّذِي مَلاَ أَنْ كَانَ عَرِضِ اللهِ الْعَظِيمِ \* أَنْ تُصَلِّي عَلَى عَرَضِ اللهِ الْعَظِيمِ \* وَقَامَتْ بِهِ عَوَالِمُ اللهِ الْعَظِيمِ \* أَنْ تُصَلِّى عَلَى مَوْلاَنَا مُحَدِّد ذِي الْقَدْرِ الْعَظِيمِ \* وَعَلَى آلِ نِيُّ اللهِ الْعَظِيمِ \* يَقَدْرِ عَظَمَة ذَاتِ اللهِ الْمَظِيمِ \* فَ كُلُّ لَمْحَدْ وَنَفَسِ عَسَدَدَ مَافِي عَلْمِ اللهِ عَظْمَة ذَاتِ اللهِ الْمَظِيمِ \* فَ كُلُّ لَمْحَدْ وَنَفَسِ عَسَدَدَ مَافِي عَلْمِ اللهِ الْمَظِيمِ \* تَعْظِيمُ لِحَقِّكَ يَا مَوْلاَنَا النَّظِيمِ \* وَسَلَّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ مِثْلَ ذَلِكَ يَا مَوْلاَنَا \* فَاجْمَعُ بَيْنِ الرُّوحِ وَالنَّفْسِ ظَاهِراً وَبَطِناً \* وَاجْمُ بَيْنِ وَمَنَاماً وَاجْمَلُهُ لَا رَبُّ رُوحًا لِذَانِي مِنْ جَمِيمِ الْوُجُومِ فِي الدُّنِي قِنْ جَمِيمِ الْوُجُومِ فِي الدُّنِي قَبْلُ الآخِرَةِ لِا تَعْظِيمُ \* وَسَلَّمْ وَاللَّهُ مِنْ جَمِيمِ الْوُجُومِ فِي الدُّنِي وَنَ جَمِيمِ الْوُجُومِ فِي الدُّنِي قَبْلُ الآخِرَةِ لِا تَعْظِيمُ \* وَسَلَّمُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُومِ وَالنَّفْسِ ظَاهِراً وَبَطِنا \* فَيْلُ الرَّوحِ وَالنَّفْسِ ظَاهِراً وَبَطِيمَ فَي الدُّنْيَا وَمَنَاماً وَاجْمَلُهُ لَا رَبُّ رُوحًا لِذَانِي مِنْ جَمِيمِ الْوُجُومِ فِي الدُّنْيَا وَمُنَا الْاحْرَةِ فِي الْمُؤْمِ فِي الدُّنْيَا وَمُنَاماً وَاجْمَلُهُ لَا رَبُّ رُوحًا لِذَانِي مِنْ جَمِيمِ الْوُجُومِ فِي الدُّنْيَا وَمُنَا الْمُورَةِ فِي الدُّنْيَا وَلَا لَاحْرَةِ لِيَا عَظِيمُ .

#### ﴿ الاستغفار الكبير ﴾

#### هي بسم الله الرحمن الرحيم ﷺ

أَسْتَغَفْرُ اللهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لاَ إِللهَ إِلاَّ هُوَ الحَّيُّ الْقَيُّومُ غَفَارُ اللهَ الْعَلَالِ وَالإِكْرَامِ ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ جَمِيعِ الْمَعَاصِي اللهُ وَالدُّنُوبِ وَالآفَامِ وَمِنْ كُلِّ ذَنْ أَذْنَبْتُهُ عَمْداً وَخَطَأً ظاهِراً وَبَاطِنَا قَوْلاً وَفِعْلاً مِنْ جَمِيسِعٍ حَرَّكَاتِي وَسَكُنَاتِي وَخَطَرَاتِي ، وَبَاطِنَا قَوْلاً وَفِعْلاً مِنْ جَمِيسِعٍ حَرَّكَاتِي وَسَكُنَاتِي وَخَطَرَاتِي ، وَبَافَعُ وَمِنَا الدَّنْ وَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَسَكُنَاتِي وَخَطَرَاتِي ، وَأَنْفَاسِي كُلَّهَا دَائِمًا أَبْداً سَرْمَداً مِنَ الدَّنْ اللهِ الْعِلْمُ وَأَخْصَاهُ الْكِتَابُ وَخَطَهُ اللّهِ عَلَيْ وَعَدَادَ كُلِمَاتِ اللهِ . الله عَلَيْ وَعَدَادَ كُلِمَاتِ اللهِ . اللهُ مَنْ الذَّنْ وَجَمَالِهِ وَكَالِهِ ، وَكَا يُحِبُّ رَبُنَا وَبَرَقَى .

#### ﴿ دعاء لرؤية النبى صلى الله عليه وسلم ﴾

اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِنُورِ الْأَنْوَارِ الَّذِي هُو عَيْنُكَ لَا غَيْرُكَ أَنْ تُرْبِي وَجْهَ نَبِيكَ كَعَدْ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ عِنْدَكَ آمِين ( يَقْرَأُ مَائَةً كَمَرَةً ) .

الْمِيَاقَةُ الْكُبْرَى لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ في كُلِّ آمْحَةِ

وَنَفْسِ عَدَدَ مَا وَسِمَهُ عِلْمُ اللهِ عَدَدَ ( ٧٠٠٠٠ ) .

يَالَطِيفُ صَبَاحًا وَمِسَاءِ ( عَدَدَ ١٠٠٠ ) حَسْبُنَا اللهُ وَنِيمَ الْوَكِيلُ ( عَدد ١١٠ ) لاَحَوْلَ ﴿ عَدد ١١٠ ) لاَحَوْلَ ﴿ وَلَا مُنْجًا مِنَ اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ( عَدد ١٠٠ ) أَوْ تُقْرَأُ فَرَادُ بِاللهِ وَلاَ مَنْجًا مِنَ اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ( عَدد ١٠٠ ) أَوْ تُقْرَأُ فَذِهِ الْأَوْرَادُ بِالْقَدَدِ الْتَذْكُودِ أَوْ بِحَسَبِ الطَّاقَة .

أَعْدَدْتُ لِكُلِّ هَوْلِ أَلْقَاهُ فِي الدُّنْيَ وَالآخِرَةِ لاَ إِلاَ إِلاَّ اللهُ وَلِكُلِّ مَخَاهِ وَلِكُلِّ مَخْوَاهُ اللهِ وَلِكُلِّ فَنِي مَسْبَى الله ، وَلِكُلِّ ضِينِ حَسْبِي الله ، وَلِكُلِّ ضِينٍ حَسْبِي الله ، وَلِكُلِّ طَاعَةٍ وَمَعْصِيلَةٍ لاَ حَوْلَ وَلَا قُونَةً إِلاَّ بِاللهِ النَّهِ الْعَلِي اللهُ اللهُ فَي وَالْحَدَة ) عَقِبَ كُلُّ مَرْضِ كَمَا وَرَدَ وَلاَ قُونَةً إِلاَّ بِاللهِ اللهُ فِي وَاللهِ اللهُ فِي وَالاَخْرَة ، ؟

اطلبو من مكتبة القاهرة:

# الرك الذالج ترتير

وشواهدها

بقلم محود عبد الوهاب فإيد مدرس بالأزهر بالقاهرة

اطلبو من مكتبة القاهرة:

الغبالالة

تأليف الشيخ محيي الدين بن عربي تحقيق وتعليق وتقديم عبد القادر أحمد عطا